

## المكتبة الخضراء للأطفال



# May Charise Westing Maris

تألینت بعقوبیے الش*ارویی* 



رہوم صیلاح بیصار





يُحْكَى أَنَّ صيَّادًا ، اسمُهُ عبدُ اللهِ ،كان يعتمدُ في رزْقِه على صيدِ أَسْماكِ البحرِ . كَانَ عبدُ اللهِ فقيرًا جدًّا ، لا يكْسِبُ إلاَّ القليلَ الذي يحفظُ حياتَهُ وحياةً زوجتِهِ وأولادِهِ الثَّلاثةِ .

في كلّ صباح ، يخرجُ حاملاً معه شبَكَتَهُ النَّقيلةَ . ولم يكنْ يرْمِي الشبكةَ إلا أربعَ مراتٍ فقط في كلَّ يومٍ ، فقد كان يَعْتقدُ أنه إذا زادَ علَى ذلك ، أصابَهُ سوءُ الحَظّ .

كانَ يقولُ : «لنْ تُساعِدَنِي صِحَّتي على أن أَجْذِبَ هذه الشَّبكةَ الثَّقيلةَ أكثرَ مِنْ أُربعِ مرَّاتٍ ، فلن يخرجَ سمكٌ بعدَ أربعِ مرَّاتٍ ، فلن يخرجَ سمكٌ بعدَ ذلك».

وإذا اصطاد شيئًا ، يحملُ ما منحَهُ اللهُ من رزقٍ ، ويبيعُهُ في السوق ، لينفق ثمنَهُ في شراءِ احتياجاتِ زوجتِهِ وأبنائه الثلاثةِ ، سامع وسمعان وسعدية .

وإذا أصابَهُ سوءُ الحظ ، ولم يصطد شيئًا ، يطوى شبكتَهُ ، ويحملُها فوق ظَهْرِهِ، ويعودُ فارغَ اليدّيْنِ إلى أسرتِهِ ، لا يجدُ ما يشترى به طعام عشائِهم .

\* \* \*

وفى تلك الأيام التي يلازمُهُ فيها حظّهُ السيّر أمامَ دكانِ السيّر أمامَ دكانِ جنبُ السير أمامَ دكانِ جارِهِ بائع الخبرِ ، فقد كان يخجلُ من كرم ذلك الجارِ .

لكن ذلك الجارَ ، ما إن يلمحُ عبدَ اللهِ يقتربُ من دكانِهِ ، حتى يُنادِى فى ودٌ : «فرجُ اللهِ قريبُ !!»



عندئذ لم يكُنُ في استطاعة عبد اللهِ أَنْ يُخفِي نفسَهُ عن جسارِهِ ، فيقفُ في مكانِهِ ، يخشَى اللهِ أَنْ يُخفِي نفسَهُ عن جسارِهِ ، فيقفُ في مكانِهِ ، يخشَى أَن يسردُ تلك التحية المرحة ، لأَن الكلمات ستخرجُ من فمِهِ باكية مهمومة.

عند لذ يفهم الجارُ أن سوءَ الحظ كان رفيق الصيادِ في ذلك اليوم، في سرعُ إليه حاملاً «قفة » صغيرة ، ملآنة بأرغفة الخبز ، وهو يقول له: «خلُدُ هذه لأولادِك».



بل كان يضعُ أحيانًا بعض النقودِ في يدِ عبدِ اللهِ ، وهو يقولُ له : «وهذا قَرْضٌ صغيرٌ، يُمكنُ أن تردَّهُ عندما تستطيعُ».

\* \* \*

لكن عبد الله لم يستطع أن يرد شيئًا ، لأن الصيد كان شحيحًا وقليلاً ، لا يَكُفى فى كل مرةٍ إلا لِطعام يوم واحد حتى فى الأيام التى يُحالِفُهُ فيها حظُّهُ الحَسنُ .

وذاتَ مساءٍ ، وجدَ عبدُ اللهِ نفسَهُ يقولُ لِجَارِهِ الخَبَّازِ : « خُذْ شبكتِي ، وفاءً لبعض ديوني »

لكنَّ الخَبَّازِ رَدَّ في استنكارِ: « وهل أحرمُكَ من مصدرِ رزقِكَ ورزقِ عيالِكَ يا رجلُ ؟ أنا واثقٌ أنه سيأتي يَوْمٌ تردُّ لى فيه أضعافَ ما أقرضْتُكَ من مالٍ ، فاللهُ لا يتركُ أبدًا عبادَهُ الصالحينَ » .

\* \* \*

ذاتَ يوم، ذهبَ عبدُ اللهِ إلى شاطِئ البحْرِ كَعادِتِهِ، مُبَكِّرًا قبلَ طلوعِ السعْرِ كَعادِتِهِ، مُبَكِّرًا قبلَ طلوعِ الشمس، ورمَى شبكتَهُ في الماءِ. وعندما أخذَ يجذبُها، وجدَها ثقيلةً، فظنَّ أَنَّهُ حصلَ على صَيْدٍ ثمينٍ.

لكنَّه عندما جَذَبَ الشَّبَكَةَ ، كانت مُمتلِئةً بالأصدافِ وأعْشابِ البحرِ ! رَمَى الصَّيادُ الشبكةَ في البحرِ مرَّةَ أُخرى ، وانتظرَ . وعِندما بَدأَ في جَذْبِها ، لم يجدِ الأمرَ سهلاً ، فتجَدَّد أمَلَهُ في صيدٍ عظيمٍ .

لكنْ عندما أصبحَتِ الشبكةُ على الشَّاطِئ، لم يجدُ بها إلاَّ سَلَّةُ مملوءةً بالأَحْجارِ والطِّينِ والرَّملِ، ولم يكنْ بها ولا حتَّى سمكة واحدةٌ صغيرةٌ!!



وارتَمَى الصَّيادُ على الشاطئ يَلْهَتُ مِن التَّعبِ ويَصيحُ: « بعدَ كلَّ اللَّعبِ ويَصيحُ: « بعدَ كلَّ اللَّعب التَّعبِ ، لا أجدُ إلاَّ هذا ؟ لكنْ ... لا بأسَ .. لن أتوقف عن المُحاولةِ » .

ثم رَمَى الشبكة وهو يقول ، في محاولة لنزرع التَّفاول في نَفْسِهِ: « الرَّمْيَةُ الثالثةُ محظوظةٌ » .

وفي هذه المرة ، وجدَ الشَّبكةَ ثقيلةً جدًّا .

فَرِحَ الصَّيَّادُ ، وأخذَ يجذبُ الشَّبكةَ ، وهو يَتَشَبَّتُ بأحجارِ الشاطئ حتى لا يسقُطَّ .

لكنه عندما أخْـرَجَها ، بعد محاولاتٍ مُسْتَميتَةٍ ، وجد بها جُثَّة حصانٍ مُنْتَ !!

هنا بــدأ اليأسُ يتســلُلُ إلى نَفْسِ الرجــلِ ، وخِــافَ أن يعـــودَ إلى أولادِهِ

فارغ اليدَيْنِ.

\* \* \*

وعندما نظر إلى الأُفُق ، لاحظ أن أنوار الفَحْر بدأت تنتشر ، فترك شبكته ، وقسام يؤدى الصلاة.

انتهى الصيادُ من صلاتِهِ، ورمَى شبكتَهُ للمرةِ الرابعةِ والأخيرة.

ومرَّةً أخرى ، عندمًا جذَّبها ،



لم تُسعِفُ قُوتُ لَهُ لإخراجِها من الماءِ ، فأخذَ يُحاولُ ، ويحاولُ ، ويحاولُ ، ويحاولُ ، حتى أخرجُها إلى الشاطئ . وإذا به يجدُ بداخِلها جَرَّةٌ نُحاسيَّةٌ كبيرةً وثقيلةً!!

وعندما فَحَصَها ، وجدَ عليها غِطاءً مُغْلَقًا بإحْكامٍ ، ومختومًا بالرصاصِ .

فكَّرَ قائلاً : «على الأقلّ ، أستطيعُ أن أبيعَ نُحاسَ الجرَّةِ لصانِعِ النُّحاسِ ... وقليلٌ خيرٌ من لاَ شيءٍ ..»

هُزُّ الجَرُّةَ ، لكنه لم يسمعُ صَوْتَ شَيْءٍ بداخلِها . فأمسكَ بسكِّينِهِ ، وأزالَ الرَصاصَ ، وفتحَ الغِطاءَ . ثم نظرَ داخلَها ، فلمْ يَرُ شيئًا .

وكانَ الصيَّادُ موشكًا على أن يُعيدَ الغِطاءَ إلى مكانِهِ ، عندما رأى شيئًا كأنَّهُ عمودٌ كثيفٌ من الدُّخانِ ، يخرجُ من الجَرَّةِ .

\* \* \*

وازْدَادَ الدُّحَانُ كَثَافَةً وهو يرتفعُ بسرعةٍ ، ثم تَجَمَّعَ في كُتلَةٍ عظيمةٍ ، خرجَ من وسَطِها مارِدٌ عِملاقٌ ، وقفَ بجسمِهِ الهائلِ أمامَ الصَّيادِ ، ثم صاحَ فيه :

« اركع على رُكبتينك ... سوف أقتلك . »

سألَّهُ الصيادُ في خوفِ شديدِ :

« لمسادًا تَقْتُلُنِي ؟! لقد أطلقت سراحَك من الجرَّةِ التي كنتَ

محبوسًا فيها !»

أجابَ الجنينُ : « هذا هو السببُ الذي يـدُفعُنِي



إلى قتبلك .

لكُـنْ لأنَّـكَ أَنقَـذْتَنى، سأُجِيبُكَ إلى طلبٍ واحدٍ قبلَ مَوْتِكَ. ماذا تتمنَّى قبل أن تُغادر هذه الدنيا؟ »

أَجَابَ الصيادُ المِسكِينُ وهو يرتجفُ رُعبًا: « يجبُ أَن أَفكُرَ قَبْلَ أَن أَجْدِبُكُ.» فقد أرادَ الصيادُ أن يُتيحَ لنفسِهِ وقتًا يفكّرُ فيه ، لذلك رأى أن يشغلَ

الجُنَّىُّ بشَىْءٍ.

قَالَ لَنفُسِهِ: «كُلُّ الناسِ يُحِبُّونَ أَن يتحدَّثُوا عن أَنفسِهم. فإذا طلبْتُ مَا لَنفسِهم فَإِذَا طلبْتُ م من هذا الجنِّيِّ أَن يُحدِّثني عن نفسيِهِ ، فقد أستطيعُ أَن أجسدَ حيلةً

ثم التفت إلى الجنّى، وقال له فى كلمات مُتلعثِمة : « إلى أن أستقرَّ على ما أتمناه قبل أن أغادر الدنيا ، أرجو أن تُحبرنى ، كيف أصبحت أرجو أن تُحبرنى ، كيف أصبحت سجينًا داخل هذه الجرَّة ».

قال الجِنِّيُ: «القصَّه طويلة، ومع هذا سَأَقصُها عليك. كنْتُ واحدًا من جنود النَّبِي سُليمان، واحدًا من جنود النَّبِي سُليمان، الحكيم العظيم، لكنني خالفت أوامرَهُ ذات مرة، فغضب مِنِي غضبًا شديدًا، و «عاقبني بحبُسِي في هذه الجرَّة، وأغلقها جيدًا حتى الا أعكن من الخروج، ثم أَلْقَى بها في

مر. رر وعند ذلك عاهدت نفسي ، أن



مَنْ يُطْلِقُ سَراحِي خلالَ المِائةِ عام ِ الأولى من بقائِي في قاع ِ البحرِ ، سأجعلُهُ في غايةِ الثَّراءِ» .

«لكنْ مضــَتِ الْمَائَةُ عـِــامٍ ، ولم يُطْلِقُ ســـَراحي أحـــدٌ . فوعــدْتُ ، خِـــلالَ

المائية عام الشانية ، أن أعطى من ينقِذُنى من سجنى ، أعظم كنو الأرض ، فعلم يَحْضُر كنو الأرض ، فعلم يَحْضُر أحدة لإخراجى من سجنى الضيّق . »

«وفى المائة عام الشائشة ، عاهدت نفسى أن من يُخرجنى عاهدت نفسى أن من يُخرجنى من تلك الجرة المشئومة ، سأجعله ملكًا على أكبر بلاد الدنيا ، لكن لم يُخرجنى أحد من سِجنى الفظيع لم يُخرجنى أحد من سِجنى الفظيع تحت ماء البحر» .

« ومَضَتْ مِائةُ عام رابعةٌ ، تعهدْتُ خِلالَها أن أُنفُّذَ لِمَن يُعهَدُّتُ خِلالَها أن أُنفُّذَ لِمَن يُعهَدُّ لَمَن يُعهَدُ لَمَن يُعهَدُّ رغباتٍ كِللَّ يُعهِدُ لَم ينقذني أحدٌ . » يوم ، لكن لم ينقذني أحدٌ . »

« عندئذِ أصابَنى غضبٌ شديدٌ ، فأقسمْتُ أنَّ مَنْ يُطلِقُ سراحى بعد ذلك ، سوف أقتلهُ !! »

« والآنَ ، وقد أطلقَتَ أنت سراحِي ، يجبُ أن تموتَ . أَخْبِرُني بسرعةٍ عن طلبكَ الأخيرِ . »

\* \* \*

قالَ الصيادُ لنَفْسِهِ : « هذا الماردُ دفَعَهُ عَيْظُهُ في المرَّةِ الحَامسةِ ، إلى قتلِ مَنْ يُنْقِذهُ.. لماذا لم يصبرُ إلى المرَّةِ السادسة أو السابعة ؟ »

ثم تَذكر أنّه هو نفسه لا يَرْمي شبكتَهُ إلا أربع مراتٍ في اليوم، فهمسَ لنفسه: « إذا أنقذني الله من هذا العفريتِ المجنونِ ، سأطلُ أُحاولُ أيّ عددٍ من المراتِ كُلّ يوم ، إلى أن يرزقني الله شيئًا ينفعُ أُسْرَتي » .

وهنا أفاق من أفكاره على صيحة المارد ، يسأله عن طلَبِهِ الأخيرِ قبل أنْ يقضى عليه .

لكن الصيَّادَ البائسَ لم يكن ، إلى تلك اللحظة ، قد استقرَّ على ما يختارُهُ قبل أن يموتَ ، فأصبحَ مُضطرِبًا شاردَ الذَّهْنِ ، لا يستطيعُ التفكيرَ في شَيْءِ إلاَّ الخطرَ الشديدَ الذي يهدّدُ حياتَهُ ، خاصةً وقد شاهد سِكَبًا كبيرًا في يَدِ الماردِ الجَبَّارِ .

تُوَسَّلَ الصِيادُ إلى الجِنَّى قائلًا : « ارْحَمْنِى ، فأنا لم أُخطِئَ في حقَّكَ . إنَّ لِي زُوجةً وأطفالاً بالمنزل ، ماذا يفعلون إذا مِتُّ ؟! ا

قال الجِنِّي: « لا يَهُمُّني هذا ، أَخْبِرْني بسرعة عنْ رغبتِكَ الأخرة .» وفجأة ، خطرَت لصياد السمك فكرة غريبة ، فأسرع يقول :

« لى طلب واحد ، إذا نقَدْتَهُ سأموت راضِيًا . أنا لا أصدق أن جِنيًا طويلاً وضحمًا مثلَك يُمكِنُهُ أن يدخلَ في هذه الجرَّةِ الصغيرةِ ... إنَّها



آخرُ جزءٍ من السَّحابةِ ...

وبسرعةٍ فائقةٍ ، وضعَ الصيادُ الغِطاءَ النَّحاسِيَّ فوقَ فوَّهةِ الجرةِ ، وأغلقها بإحكام .

وهكذا حَبَسَ الجِنِّيَّ بداخلِها مرةً أُخرى .

ثم أمسكَ الصيادُ بالجرةِ ، وبكلّ قوتِهِ ، قذف بها في الماءِ .

\* \* \*

قال الصيادُ لنفسهِ ، وهو ينفضُ يدَيْهِ ، كأنه تَخلَّصَ من حِمْلِ ثقيلٍ مُزعِجٍ :

« أيها الجنيُّ الناكرُ للجميلِ . أمامَكَ الآن آلافُ أخرى من السنينَ ، تستطيعُ
خلالها أن تتوعَّدَ سكانَ العالمِ أجمعينَ بالفناءِ ، إذا ملدَّ إليكَ أحدُهم يدَهُ
بالمساعدةِ !! »

والأول مرةٍ في حياتِهِ . يشعرُ بالسعادةِ وهو يحملُ شبكتَهُ الفارغةَ .

\* \* \*

وعادَ إلى منزلِهِ يُغنِّي ، وهو يهمسُ إلى نفسِهِ :

«كنتُ أظنُّ أن أكثرَ شَيْءٍ يُسبّبُ لى السعادة ، أن تمتلئ شبكتى بالأسماك . أما الآن ، فأعرف أن أكثرَ ما يُسبّبُ لى السعادة ، هو أننى لا زلت على قيْد الحياة . أمّت بالصحة التي تجعلني أتحمَّلُ ألمَ الجوع ، ومشقة العمل ، ومتاعب سوءِ الحظ !! »

\* \* \*

وفي الطريق، سَمِعَ مُناديًا يُذيعُ رسالةً من عندِ السلطانِ. كان المُنادِي



يقولُ: « ضاعَ عقدُ السلطانةِ . من يجدُهُ أو يدلُّ على السارقِ . له مكافأةٌ ألفُ دينارِ ».

لكنَّ عبدَ اللهِ لم يتنبَّهُ إلى عباراتِ النداءِ ، فقد كانَ مشغولاً بالمفاجأةِ التي قلبَتْ حياتَهُ رأسًا على عَقِبٍ .

لكنَّ عبدَ اللهِ أجابَها بنفسِ المرحِ: « لا أحملُ اليومَ أيةَ أسماكٍ ، لكننى لا زلتُ أحملُ روحى !! »

قالَتْ سعدية ، وكانَتْ أصغرَ الأبناءِ : « لو كنتُ معَكَ ، لكان آخرُ ما أطلبُهُ ، أن أتحدُ ما أطلبُهُ ، أن أتحدًى ذلك الجنيَّ الأحمق ، في مباراةٍ للعبةِ الشطرنجِ » .

ضحك أخوها سمعان وقال : « لم يكن الشطر نجُ معروفًا أيامَ النبيّ سليمان ! » وعادَتْ سعدية تقول : « إذن مباراة لنطّ الحبل ، وأشترطُ عليه أنني إذا غلبْتُهُ ، فإن عليه أن يُطيعَ ما آمرُهُ به ! »

نظرَ عبدُ اللهِ إلى ابنتِهِ الصغيرة في دهشة وهو يقولُ: « هل تظنين أننى كنتُ ألعبُ مع زميلةٍ لك في الحارَةِ أمامَ البيتِ؟ أقولُ لكِ إنه كان عملاقًا طولُهُ طولُهُ النخلةِ! »

وفى إصرارٍ قالَتِ الصغيرةُ : « الكبارُ يظنون دائمًا أنهم قادرون على كلّ شيءٍ ، وأننا نحن الصغارَ لا شيءَ !! ثم لا تنسَ يا أبى أنه كان « مُقَرُّفَصًا » داخلَ الجرَّةِ مئاتِ السنين ، فتيبَّسَتْ عضلاتُهُ ، بينما يحتاجُ نطُّ الحبل إلى تدريبٍ مُستمِرِّ. من المُؤكّد أنه كان سيقبلُ التحدّى ، ومن المؤكد أننى كنتُ سأتغلبُ عليه ! »

\* \* \*

ووجد رَتِ الأم أن حديث ابنتِها مُسَلِّ طريفٌ ، وكانت قد اعتادَتْ أن تسمع منها مثلَ هذه الاقتراحاتِ والأفكارِ ، التي لا تخطرُ أبدًا على بالرِ الكبارِ ، فقالَتْ ضاحكةً :



« وما الذي كنتِ ستأمرين الجنيَّ أن يقومَ به يا سعدية ، إذا تفوَّقْتِ عليه في الشطرنج ، أو في نطَّ الحبل الذي تتحدثين عنه ؟ »

وبسرعة قالَتِ الصبيةُ المُتوقِّدةُ الذكاءِ : « أطلبُ منه أن يُصبِحَ صديقي ، مثلَ الجنيِّ الذي خرجَ من مصباحِ علاءِ الدينِ! »

وضحكَ كلُّ أفرادِ العائلةِ في مَرَحٍ ، وهم يحمدون اللهَ على عودةِ الأبِ سالمًا ، بعد تلك المغامرةِ التي كادَتْ تذهبُ بحياتِهِ .

\* \* \*

لكنَّ عبدَ اللهِ لم يستطعُ نسيانَ حديثِ ابنتِهِ . وعندما ذهبَ لينامَ تلك الليلة ، خاصمَهُ النومُ .



« هؤلاء الصغارُ لديهم خيالٌ خِصبٌ ، يواجهون به أصعبَ المواقفِ بأبسطِ الحلولِ! لقد كنتُ أفكرُ فقط في إعادةِ ذلك الجنيِّ الأحمق إلى سجنِهِ ، ونسيتُ أنه كان يحدِّثني تحتَ تأثيرِ المرارةِ والغضبِ الشديدَيْنِ ، نتيجةَ حبسِهِ منفردًا تلك السنواتِ الطويلةَ».

« أما ابنتى ، فقد فكَّرَتْ بطريقةٍ مختلفةٍ . لقد فكَّرَتْ فى طريقةٍ لترويض ذلك المخلوقِ الهائلِ الحجم ، القليلِ العقلِ ، لتستفيدَ من قدراتِهِ الخارقةِ . بدلاً من إعادَتِهِ فى الجرةِ إلى البحرِ ، وفَقْدِ فرصَةٍ لا تأتى إلى الإنسانِ إلا مرةً واحدةً فى عمرِهِ . هذا إذا حدثُ وجاءَتْ !! »

\* \* \*

لذلك لم يكنُّ غريبًا ، مع طلوع ِ الفجرِ . أن يتسلَّلَ عبدُ اللهِ من بيتِهِ ، وقد حملَ شبكتَهُ فوقَ ظهرهِ .

كَانَ يَقُولُ لِنفسِهِ : « أَنَا أَعُرِفُ الْمُكَانَ اللَّذِي أَلَقَيْتُ فَيهِ الجُرَةَ ، بعد أَن أَغلقْتُها على الجنيّ .. لقد أعطَيْتُهُ درسًا لن ينساهُ جزاءَ نكرانِهِ الجميلَ ، وأعتقدُ أَنه لن يعودَ مرةً أخرى إلى سوءِ أدبهِ !»

ولدهشته الشديدة ، فإنه ما إن ألقَى شبكتَهُ فى المكانِ الذى قذفَ إليه بالجرة ، حتى عرف أنها قد اصطادَتْ شيئًا ثقيلاً جدًّا. وعندما أفلحَ فى جذبِها ، كم كانت فرحتُهُ عندما وجدَ بداخلِها نفسَ الجرة النحاسية !!

قَالَ لَنفسِهِ : « ها هو حظّى الطيّبُ قد بدأ يبتسمُ لى ، بعد أن عبسَ طويلاً !» \* \* \*

وتُردَّدَ عبدُ اللهِ وهو يتأمَّلُ الغطاءَ الذي أحكمَ إغلاقَهُ منذُ ساعاتٍ ..كانَ

يُدرِكُ أنه مُقدِمٌ على مغامرة شديدة الخطر.

ورأى أن يتصرَّفَ بالطريقةِ التي فكرَّتْ بها ابنتُهُ الصغيرةُ ، فاقتربَ بفمِهِ ناحيةً فوَّهةِ الجرَّةِ ، وصاحَ بصَوْتٍ شديدِ الارتفاعِ ، كأنه يصرخُ : « أيها الجنيُّ . . هل تسمعُنى ؟! »

وفى هذه المرة ، سمع هديرًا من داخل الجرة ، كأنه صوت أمواج بحر هائج ! وتشجّع عبد الله ، وعاد يصيح : « هل تعلّمت أنه يجب أن تحسن إلى مَنْ يُحسِنُ إليكَ ؟! »

\* \* \*

وفي هذه المرة ، تَغَيَّر صوتُ هدير البحرِ الغاضبِ من داخلِ الجرة ، حتى أصبحَ كأنه صَوْتُ أمواجٍ تُصافِحُ رمالَ الشاطئ في ودٌ وترحيبٍ .

قالَ عبدُ اللهِ لنفسِهِ : « لقد زالَتْ لهجةُ الغضبِ ، وحلَّتْ محلَّها لغةُ السلامِ». لذلك عادَ يصيحُ : « أريدُ دليلاً على توبتِكَ ، قبل أن أنزعَ غِطاءَ الجرةِ ، لأطلقَ

سراحَكَ مرةً ثانيةً ». سراحَكَ مرةً ثانيةً ».

وعادَ الهديرُ يتماوجُ من داخلِ الجرةِ ، يرتفع ثم ينخفضُ ، كأنه يحاول أن يعبّرَ عن بعضِ الكلماتِ . وبصعوبةٍ استطاعَ عبدُ اللهِ أن يفهمَ عبارةً تقولُ :

« أَلْقِ شبكتَكَ ».

قالَ عبدُ اللهِ لنفسِهِ : « قد يكونُ كلُّ هذا الذي سمعْتُه من داخلِ الجرَّةِ وهمًا من الأوهامِ . لكنْ ، ما الضررُ في أن أُجرِّبَ ؟ »

وسرعانَ ما ألقَى عبدُ اللهِ شبكتَهُ في الماءِ . وهو لا يتوقَّعُ أن يجدَ فيها شيئًا .



كَانَ يَقُولُ لِنفسِهِ : « يبدو أننى بدأتُ أتمَتَّعُ بخيـالٍ واسـعٍ مثلِ خيال ِ ابنتى الصغيرةِ !! »

لكنه عندما بدأ في جَذْبِ الشبكةِ ، تَعذَّرَ عليه ذلك في البدايةِ ، لِثقَلِها .

لكنْ ما إن بدأتْ تخرجُ من الماءِ . حتى رأى داخلَ خيوطِها ما أثارَحيرتُهُ ..

لم تكنْ بها أسماكٌ ولا أصدافٌ ولا صندوقُ كنوزٍ ، ولا شَيْءٌ من نفاياتِ البحرِ .. بل كانَ بها «رجلٌ » ، ظهرَ رأسهُ خارجَ الماءِ داخلَ نحيوطِ الشبكةِ ، وقد أخرجَ ذراعَيْهِ من فتحاتِها .

شعرَ عبدُ اللهِ بالرعبِ ، وصاحَ : « إنه يُحرِّكُ ذراعَيْهِ .. هذه ليسَتْ جثةَ رجلٍ ميتٍ ... كيف يخرجُ إنسانٌ حيَّ من تحت الماءِ ؟! '

وألقَى بحبالِ الشبكةِ . واندفع يجرِى هاربًا . وهو يهمسُ لنفسِهِ : « أنجو من مصيبةٍ ، أقعُ في مصيبةٍ أكبرَ منها !! »

\* \* \*

لكنه تُوقُّفَ فجأةً ...

لقد سمع ضحكة مرحة صافية ، أعقبها صوت يقول في لهجة هادئة : «لماذا تخاف أيها الصيّادُ؟ أنا إنسانٌ مثلك ! »

واطمأنَّ قلبُ عبدِ اللهِ قليلاً ، فالتفتَ يتأمَّلُ ذلك المُخلوقَ الذي أخرجَتْهُ الشبكةُ .

قالَ له الرجلُ الخارجُ من البحرِ: «لماذا لا تنزعُ من حولى حبالَ هذه الشبكةِ؟» قالَ عبدُ اللهِ في تردُّدٍ: «لقد عانيْتُ من سكانِ البحرِ، ما يجعلُني أراجعُ نفسي ألفَ مرةٍ ، قبل أن أُطلِقَ سراحَ واحدٍ منهم ! ثم أخذ عبدُ اللهِ يحكى ، في انفعال شديد ، وفي عبارات متقطعة

مُختصَرةٍ ، حكايتَهُ مع جنيِّ الجرةِ .

وعندُما انتهَى . قال له الرَّجَلُ الذي في الشبكةِ:

(الجنى الذى في الجرة قد أجاب فجر اليوم عن أسئلتك بلغة البحر، وهو صادق فيما فهمته منه. لقد هدأ غضبه وتحرّر من قسمه. البحر عندما يهدأ هدير أمواجه الغاضبة، فمعنى هذا أنه يعرض الأمن والسلام. ولكى تصدّقه ، أرشدك فاصطادتنى شبكتك ، أو أوقعنى في حبال شبكتك ، لأكون سبب خير كثير لك».

وتوقّف لحسطة ، ثم سأل : « ما اسمُك ؟»

أجابَهُ الصيَّادُ: « اسمى عبدُ اللهِ».

فى فرحة قال رجلُ البحرِ : « وأنا أيضًا اسمى عبدُ اللهِ . عبدُ اللهِ البحرِيُّ . فأنا من أبناءِ البحر ، وكلُّ أهلى يعيشون

فيه. هيا نتعاهدُ على الصداقةِ. وفي مثلِ هذه الساعةِ من كلّ يومٍ. نتقابلُ هنا، فأعطيكَ ما تشاءُ مسن ثروات البحر، مثل اللولو والمرجسانِ وتعطين من شروات الأرض منا لانجده عندنا في



قاع البحسر، مثل الفاكهة والخضراوات». \* \* \*



ما حاولَ الجنيُّ إبلاغُهُ إليك ».

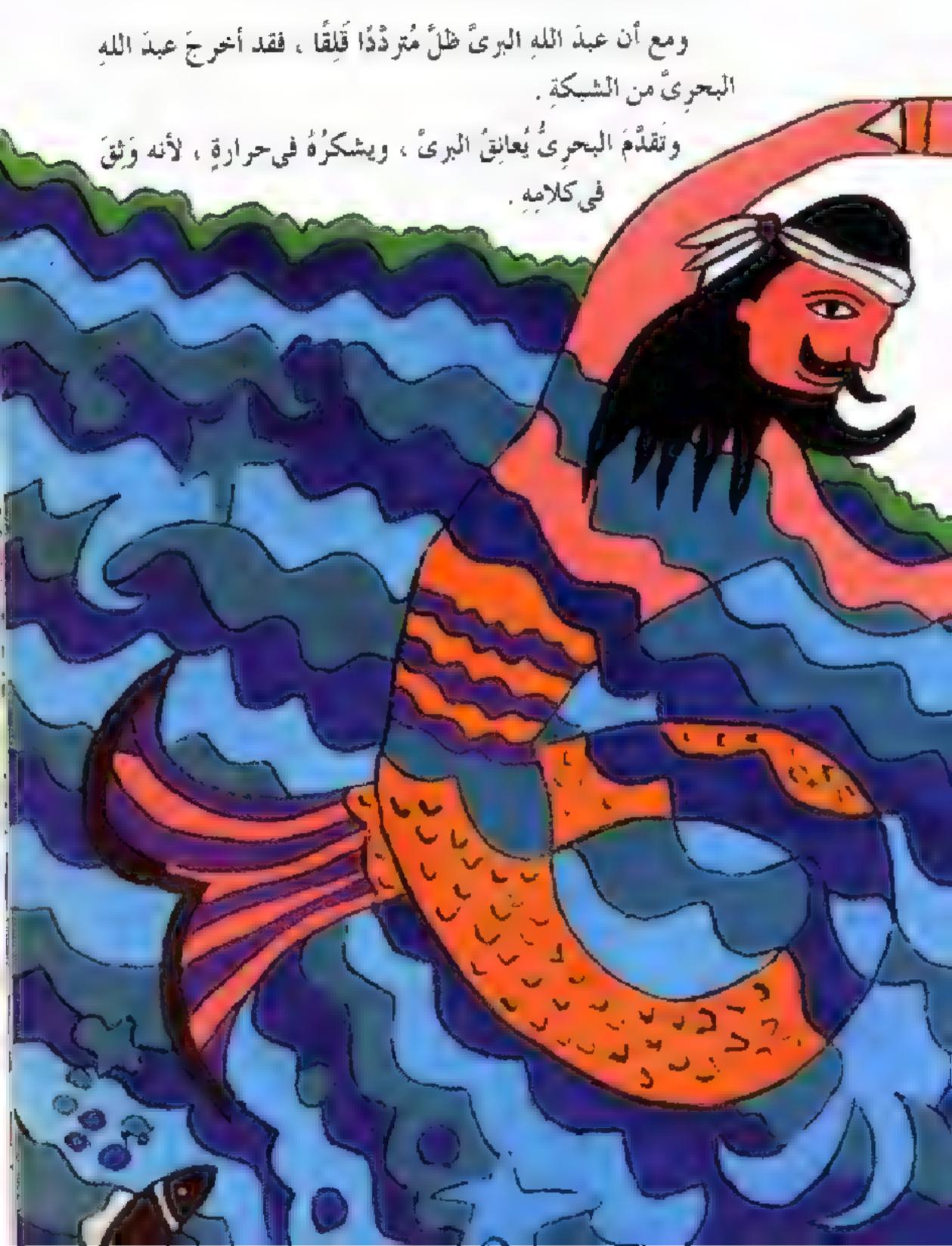

هنا تَأكَّدَ عبدُ اللهِ البرىُّ أَن عبدَ اللهِ البحرىُّ شخصٌ صـــادقٌ وأميــنٌ ، وأن الجنيُّ لم يخدعُهُ هذه المرةَ ، فاتَّجَهَ إلى الجَرَّةِ ، وبدأ في فتح غِطائها النُّحاسِيِّ.

وفي هدوءٍ ، انسابَ منها الدخانُ الكثيفُ ، ثم ارتفعَ إلى عنانِ السماءِ ٰ ... وظلَّ يرتفعُ ويرتفعُ ، إلى أنْ غابَ وسطَ سحابٍ أبيضَ كثيفٍ .

قال الصياد لنفسه: «ها هو الجنى قد اختار أن يختفى من حياتى ، لكننى أرجو أن يظل يعاوننى ، عن طريق عبد اللهِ البحرى ، كما سبق وعاون الجني علاء الدين!!» .

\* \* \*

وعادَ عبدُ اللهِ البحرِيُّ يقولُ لعبدِ اللهِ البرِيِّ : « لا تنسَ .. سنلتقى هنا فى نفسِ هذا الوقتِ كلَّ يوم .. لكنْ يجبُ أن يظلَّ اتفاقنا هذا سرًّا بيننا ، لا يعرفُ به أحدُّ غيرُنا . ولكى يطمئنُّ قلبُكَ . انتظِرْنى هنا قليلاً » .

و وقفَ عبدُ اللهِ البرِيُّ صامتًا ، يراقبُ عبدَ اللهِ البحريُّ وهو يغوصُ في الماءِ. لم يكنْ يصدِّقُ أنه سيراهُ ثانيةً .

لكنَّ الماءَ انشقَّ بعدَ قليل ، وظهرَ منه عبدُ اللهِ البحرِيّ ، وهو الكنَّ الماءَ انشقَّ بعدَ قليل ، وظهرَ منه عبدُ اللهِ المن أعشابِ يحملُ وعاءً مصنوعًا من أعشابِ البحر ، أعطاهُ لعبدِ اللهِ الصيَّادِ .

\* \* \*

وظنَّ الصيادُ أنه يحلمُ ، فلم ينطقُّ بحرفٍ ، مع أنه وجدَ نفسَهُ يحملُ

الوعاءَ ، الذي وجدَهُ ثقيلاً جدًّا .

وظلَّ الصيادُ يسراقبُ عبدَ اللهِ وهو يعودُ إلى الماءِ ، وينحتفى تحتَهُ . عندئذٍ تنبَّهَ ، وكأنه أفاقَ من حلم ، وفتحَ الوعاءَ ، فلم يصدِّقُ عينَيْهِ .

ولكي يتاكُّدَ مما يري ، دسَّ أصابعَهُ بين كسومِ اللوَّلوَّ

والمرجانِ الذي امتلاً به الوعاءُ .

وتُوقِّفَ عقلُهُ عن التفكير . وقد أصبح كأنه تمثالٌ جامدٌ لا روحَ فيه !!

وأخيرًا، استجمعً بعض شيات تفكيره، وجسمع شيكتنه. وله فيها حيول الوعياء



المصنوع من نباتسات البسحر، واستدارَ ليعودَ إلى بيتِهِ، وهو لا يكادُ يرى طريقَهُ..

لقد أصبح كمَنْ يسيرُ أثناءَ نَوْمِهِ .. أو كأنه في حلم ٍ!!

وفى طريقِهِ ، مَرَّ على صديقِهِ الخَبَّازِ ، فوجدَهُ قد أَعَدَّ له كيسًا فيه بعضُ الحَبْزِ ، مثلما اعتادَ أن يفعلَ في أيام كثيرةٍ .

لكنَّ عبدَ اللهِ ، في ذلك اليومِ ، مدَّ يدَهُ ، لا ليأخذَ الخُبْزَ ، بل ليُعيدَ كيسَ الخبزِ بما فيه إلى صاحبِهِ ، وهو يقولُ له في لهجةٍ غريبةٍ : «بل أنا الذي سأردُّ إليك اليومَ بعض ديونِكَ !!»

وظنَّ الخبازُ أنه لم يسمعُ جيدًا عبارةَ الصيادِ . وظلَّ يحاولُ فَهْمَ معناها ، وهو يُراقِبُ عبدَ اللهِ الصيَّادَ يَفرُدُ شبكتَهُ ، ويفتحُ من داخلِها الوعاءَ المصنوعَ من أعشابِ البحرِ ، الذي كان قد أخذَهُ من عبدِ اللهِ البحرِيِّ .

ثم يراقِبَهُ وهو يدسُّ يدَهُ في الوعاءِ . ويملأ قبضتَهُ من محتوياتِهِ . ويضعُ بين يذي الخبازِ عددًا كبيرًا من حبَّاتِ اللوَّلوِّ وقِطَعِ المَرْجانِ !!

\* \* \*

هنا فقط بدأ الخبازُ يفهمُ شيئًا ثما قالَهُ الصيادُ. لكنه مع ذلك لم يصدِّقْ عينيْه!!

وعندما فهم ، صاح : « قلْتُ لك مرارًا ، إن الله سيُعطيكَ أضعافَ ما تتمنَّى». قالَ عبدُ اللهِ وهو يُشيرُ إلى ثروةِ اللآلئِ التي وضعَها بين يدَى الخبَّازِ : « خُذْها.. أنت تستطيعُ بَيْعَها ».

وبدلاً من كيس الخبز ، وضعَ الخبازُ بين يدَى عبد اللهِ الصياد ، كيسَ نقودِهِ كلُّهُ !!

وبعدَ ساعاتٍ . عادَ عبدُ اللهِ الصيادُ إلى بيتِــهِ ، يحملُ كمِّيــاتٍ كبيرةً من الطعامِ والفاكهةِ والحلوى . لزوجتِهِ وأبنــائِـه سامع وسمعان . والصغيرةِ سعدية الذكية !!

\* \* \*

و في اليوم التالى. في الموعد المُتَّفَق عليه. انطلق عبدُ اللهِ البرِيُّ إلى لقاءِ صديقِهِ



البحرِيِّ ، وقد حملَ معه « قُفَّة »كبيرةً ، حافلةً بأشهى أنواعِ الفاكهةِ ، من عنبٍ وتينٍ ورُمَّانٍ ، مع كمياتٍ من الخضراواتِ الطازجةِ .

وعندَ شاطئِ البحرِ ، وجدَ عبدَ اللهِ البحرِيُّ في انتظارِهِ . فقالَ لهِ وهـو يُعطيهِ القفة : «أرجو أن أكون قد وُقَقْتُ في إحضارِ بعضِ ما يتعذَّرُ عليكم أنْ تجدوه تحتَ الماءِ ».

أجابَهُ عبدُ اللهِ البحرِيُّ : « لم أكنُ أتوقَّعُ أن تحافظَ على وعدِكَ وميعادِكَ بهذه اللهَ على وعدِكَ وميعادِكَ بهذه اللهقةِ ، فقد سمعْتُ أن كثيرًا من أهلِ الأرضِ لا يحافظون على وعدٍ ولا على ميعادِ » .

ثم نزلَ تحتَ الماءِ ، وعادَ بعدَ قليلٍ ومعه القفةُ قد امتلاَّتْ باللآلئِ الثمينةِ . \* \* \*

واستمرَّ الحالُ على هذا النَّحْوِ . ففي كلِّ يَوْم ، يحملُ عبدُ اللهِ البرِّيُّ من المدينةِ قفةً ملاّنةً بالفاكهةِ ، ويعودُ بها ملاّنةً باللاّلئِ ، التي يحفظُ معظمَها في بيتِهِ ، ويُعطِي بعضَها لصديقِهِ الخباز .

\* \* \*

وشيئًا فشيئًا ، استطاع عبدُ اللهِ البرِّيُّ أن يرتفع بمستوى معيشة أسرتِهِ ، فارتدَوْا ملابسَ أفضلَ ، والتحقَتْ سعدية الذكية بالمدرسة ، وامتلأ البيتُ بأثاث جديد ، بعد أن قاموا بطلاء البيت وتجديده . كما استطاعَتْ سعدية الذكية أن تُقيمَ لنفسِها مكتبة ازدحمَتْ بالكتب ، في أحد أركانِ غرفة خصَّصوها لها ، بعد أن كانت حائرة بين غرفة أبويها ، وغرفة أخويها .

وعندئذٍ وجدَ عبدُ اللهِ البرِّيُّ أنه يستطيعُ الذهابَ بنفسِهِ ليبيع بعض ما عندَهُ من لآلئ ، بدلاً من تسليمِها إلى الخبازِ ليبيعَها له .

وهكذا اختارَ لؤلؤةً كبيرةً ، جميلةً . كاملةَ الاستدارةِ ، وذهبَ بها في الصباحِ الباكرِ إلى كبير تُجَّارِ الجواهرِ والأحجارِ النفيسةِ ، والذي يعرفونهُ بلقبِ «شهبندر التجار» ، وعرضَها عليه .

وكانَ الشهبندر مشهورًا بالمكرِ ، فسألَ عبدَ اللهِ ، وهو يتأمَّلُ

. اللوُلوَّةَ بإعجابٍ شديدٍ حاولَ أن يكتمَهُ : « هلَ

عندَكَ لآلئ أخرى مثلُ هذه ؟ »

وبحسن نية ، ظنَّ عبدُ اللهِ أن الشهبندر ينوى أن يشترى منه كلَّ ما لدَيْهِ ، فقال في ثقة : «عندى الكثيرُ فقال في ثقة : «عندى الكثيرُ والحمدُ للهِ » .

\* \* \*

عندئذ قال الشهبندر ، وهو يتظاهر بأنه يُعيدُ اللوالواق إلى عبد الله . كأنما لا يهتم بالحصول عليها : « لن أدفع في هذه اللوالواق أكثر من مائة دينار ».

قالَ عبدُ اللهِ: « باركَ الله لكَ فيها ».

عندئذ همس شيخُ التجارِ لنفسِه : «هذا رجلٌ لا يعرفُ قيمة ما يبيعُ ، ولابد أن أكشف حقيقة أمره » .

وفوجئ عبدُ اللهِ بشهبندر التحارِ يتخلّى عن تحفَّظِهِ وتبسَّطِهِ، ويستقشُ عليه فيُسمسِكُهُ بقوةٍ من ملابسِهِ ، وقد ظهرَتْ على وجهِهِ ملامسحُ القسوةِ والعدوانِ .

ثم قفزَ واقعًا على قدمَيْهِ ، وأشارَ في عنفٍ إلى عُمَّالِهِ وهُو يصيحُ : «اقبضوا على هذا الرجل! »

وسرعان ما أحاط ثلاثة رجال أشِداء بعبد الله ، أمسكوا به ، وشَلُوا حركته ، بينما عبد الله يصبح في دهشة : « أنتم مُخطِئون .. أنا رجل شريف .. ماذا فعلت لتقبضوا على ؟! » لكن أحدًا لم يُصغ إلى صبحاته .



ثم أرسلَ الشهبندر رئيسَ عُمَّالِهِ إلَى القصرِ السلطانِيَّ ، ومعه رسالةً يقولُ فيها:

« مولاي . . لقد استطَعْتُ الإمساكَ باللصّ الذي سرقَ عقدَ مولاتِنا السلطانةِ ، فقد جاءَني يبيعُ لوَلوَّةَ منه » .

وسسرعانَ ما وجسدَ عبدُ اللهِ نفسسَهُ مُقيَّدًا بالسبلاسسلِ ، يقودُهُ الرجالُ إلى القصر.

وهناك أجبروه على الركوع أمام عرش السلطان.

هنا همسَ عبد الله الصيادُ إلى نفسِهِ ، وقد ملأه الهمُّ والغُمُّ . « هـا هـو الحُلمُ ، قد تحولُ إلى كابوس !! »

\* \* \*

و تَأْمُّلَ السلطانُ اللوَّلُونَةَ التي سلَّمُها إليه شيخُ التُّجَّارِ ، فتعَجَّبَ من كِبَرِ حجمِها



وجمال شكلِها . ثم أرسلَها إلى السلطانة مع رسالة يقولُ فيها :

«لكى تتأكّدِى أن حولَ السلطانِ رجالاً أمناء مُخلِصين ، أُرسِلُ إليك إحدى لآلئ عقدِكِ المسروقِ ' .

\* \* \*

و فوجئ شهبندر التجار بما فَعَلَه السلطانُ ، فهمَسَ لنفسهِ في اسْتياءٍ حاولَ أن يُداريه :

« لماذا يجعلُ هذا السلطانُ للنساءِ دورًا في شئونِ المالِ ؟ كان الأفضلُ أن يأمرَ فورًا بقتلِ هذا الصيادَ الساذجَ بتهمةِ السرقةِ ، ثم يصادرُ كلَّ ما عنده من لآلئ ٍ ، أستطيع أن أبيعها بعدئذٍ بربح كبير لحسابِ السلطانِ !!

وازداد غيظ الشهبندر ، عندما أعادَتِ السلطانةُ اللوَّلوَّةَ إِلَى زَوْجِها السلطانِ ، مع رسالةٍ تقولُ فيها :

« لقد تأكَّدْتُ أَن هذه اللوَّلوَّةَ أكبرُ وأجملُ من كلِّ حبساتِ العقسدِ السذى سُسرِقَ ، وهو هديتُكَ لى يسومَ الزفافِ ، والذى قلْتَ لى عنه إنه يضمُّ أكبرَ حَبَّاتِ اللوَّلوُ التى عرفها البشرُ !! »

وفَهِمَ السلطانُ عتابَ زوجتِهِ ، فسألَ عبدَ اللهِ : «من أين أتَيْتَ بهذه اللوَّلوَّةِ ، وأنت صيَّادٌ فقيرٌ ؟ »

وفي سرعةٍ دارَتْ أفكارٌ كثيرةٌ في خاطرِ عبدِ اللهِ .. فلابدٌ أن يَحْرِصَ على كِتمانِ سرٌ علاقتِهِ بعبدِ اللهِ البحريّ . تنفيذًا للوعدِ الذي قطعَهُ على نفسِهِ .

وفى نفس الوقت ، لابدَّ أن يكشفَ كلَّ أسرارِ ما يُخفيهِ فى بَيْتِهِ .لأنه واثقُّ أن رجالَ السلطانِ سرعان ما سيقومون بتفتيش كلَّ رُكْن من أركانِ منزلِهِ .

لذلك أجابَ السلطانَ قائلاً:

« اللؤلؤ من خيراتِ البحرِ يا مولاى ، والبحرُ هو مكانُ عملى ، أنا وأجدادى وأبنائي . وقد رزقني اللهُ من فضلِهِ بعددٍ كبيرٍ من أمثال ِهذه اللؤلؤةِ . كلُّها عندى في البَيْتِ » .

وانتهزَ شهبندر التجار الفرصة ، ليثيرَ غضبَ السلطانِ على عبد الله ، فاندفع قائلاً : « لم يسبقُ لأحدٍ أن استطاعَ العثورَ وحدَهُ على عددٍ كبيرٍ من الـالآلئ فـي مثــلِ

هذا الحجم الكبير والجمال البديع ! اعترافه هذا دليل على صحة الاتهام .. يستحيل أن يحصل على هذه اللآلئ بطريق شريف! »

فى تلك اللحظة ، دخلَ قاعةَ العرشِ رسولٌ من عندِ السلطانةِ وقالَ :

«السلطانة تقول إنها قد وجدت العقد المفقود يا مولاى . كانت قد وضعته فى جيب ثوب لها ، ثم نسيت أمْر ذلك الثوب ، فلم تتذكّر أن ترتديّه ثانية » .

ثم تَوقَّفَ رسولُ السلطانةِ لحظة ، ليستأنف حديثه في صَوتٍ واضح النبرات : « وجلالتُها السلطانيةُ تقولُ : لم يعُدْ هناك محلُّ لأن نظلمَ أحدًا ، ونتَّهمَهُ بسرقةِ العقدِ . كما طلبَتْ أن أبلغَ جلالتَكم أن اللؤلؤة أعجبَتْها ، وترغب في شرائها ، لأنها لم تسمعٌ من قبلُ بوجودِ مثيلٍ لها ».

\* \* \*

وعندما سمع السلطانُ رسالة زوجيتِهِ . زادَتْ دهشتُهُ وتعجُّبهُ .

#### و صاح في شهبندر التُجَّار :

« إذا كانت جلالتها لم تسمع من قبل بوجود مثلِها ، فلا يُمكِنُ أن يسرقَ إنسانٌ شيئًا لم يكُنْ موجودًا من قبل . وكان الأولى بك يا شيخ تُجَّارِ الجواهرِ ، أن تعرف ذلك ، وتُنبِّهني إليه ، بدل أن تأتي لتتَّهم هذا الرجل بغير ذنب ارتكبه . لقد أردْت إيذاءَ هذا الرجل الرجل الصادق ، الذي رزقة الله بما لم يسبق أن رزق غَيْرَهُ به » .

ثم التفت السلطان إلى عبد الله وقال : « هل أستطيعُ روئيةً ما لدَيْكُ من الآلئ أخرى؟»

قالَ عبدُ اللهِ: « بيتى مُتواضِعٌ يا مولاى ، لكنه سيز داد شرفًا بزيارةٍ عَظَمَتِكم . إن ما عندى من لآلئ شَيْءٌ كثيرٌ ، قد يستغرقُ نقلُهُ إلى هنا وقتًا طويلاً ».

وكان في استطاعة السلطان أن يأمرَ بنقل كلّ ما عندَ عبدِ اللهِ إلى القصرِ ، لكنّ حبّ الاستطلاع دفعه إلى الموافقة على زيارة البيت المتواضع لـذلك الصياد . لعله يعرف بعض أسرار الحياة ، ويتأمّل حكمة الله عزّ وجلّ ، عندما يختار جَلّ جلاله أحدَ عبادِه الصالحين ، من بين الناس أجمعين ، لينعِم عليه بمثل هذه الثروة الطائلة .

\* \* \*

وذهب السلطانُ مع عبد الله ، ورأى اللآلئ والمرجانَ المُكدَّسَ في بيتِهِ الصغير ، الذي أصبحَ بيتًا جميلاً نظيفًا مريحًا ، فكاذ يَفْقِدُ عَقله من شدةِ الدهشةِ . لقد وقف السلطانُ أمامَ أكوام تلك الثروةِ الطائلةِ الثمينةِ وهو يقولُ : « سُبحان اللهِ الرزَّاقِ الوهَّابِ . . يُعطِى مَنْ يشاءُ بغَيْرِحسابٍ . . »



ثم التفتَ إلى عبدِ اللهِ وقالَ له:

«لكنَّ وجودَ كلِّ هذا الكنزِ الكبيرِ في بيتِكَ ، خطرٌ على حياتِكَ وحياةِ الكنزِ الكبيرِ في بيتِكَ ، خطرٌ على حياتِكَ وحياةِ أولادِكَ . أقترحُ عليك أن تنتقلَ أنت وأسرتك وكلُّ ما تملكُ إلى قصرى ، حيث أجعلُكَ من رجالي الذين أستشيرُهم وأستمعُ إلى آرائهم .

فَمَنْ أعطاهُ اللهُ كلَّ هذا الخيرِ ، لا شكَّ في أنه رجلٌ صالحٌ ، يراعي اللهَ وضميرَهُ في كلِّ ما يقومُ به من أعمالٍ وأقوالٍ » .

وهكذا انتقلَ عبدُ اللهِ البرِّئُ مع أسرتِهِ وكلٌ ما لديهِ من لآلئَ ومرجانٍ ، إلى جناحٍ في القصرِ السلطانِيِّ .

وأُعلنَ السلطانُ أنه عيَّنَ عبدَ اللهِ مُستشارًا له ، وخصَّصَ له غرفةً تُجاوِرُ قاعةَ العرشِ السلطانِيِّ .

\* \* \*

وهكذا بدأ ذلك النهارُ بتهمة باطلة ، كانَ يُمكِنُ أن تقضِى على حياةِ عبد اللهِ البرِّيِّ ، وانتهَى بأن أصبحَ عبدُ اللهِ أكثرَ المُقرَّبينَ إلى السلطانِ .

\* \* \*

لكنَّ هذا الانقلابَ الكبيرَ السريعَ في حياةِ عبدِ اللهِ الصيادِ ، لم يُنْسِهِ مَوْعِدَهُ اليومِيَّ ، المذى كان يُريدُ أن يطيرَ إليه ، لينقلَ إلى صديقِهِ عبدِ اللهِ البحرِيِّ ، أخبارَ ما هيَّاهُ اللهُ له من حظَّ طَيِّبٍ .

واستمعَ البحريُّ إلى أخبارِ البرِّيِّ المُثيرةِ ، ثم فاجأهُ قائلاً :

«إنك رأيْتَ اليومَ عُظمةَ بيتِ سلطانِكم وجمالَهُ ، وأتمنَّى أن تزورَنا في البحر ، لترى نوعًا آخسرَ من الجمال والعظمة .. إنها عظمة وجمالُ ما خلقَ اللهُ تحتَ ماءِ البحر ».

قالَ عبدُ اللهِ البرِّيُّ ، وقد تَذكَّرَ أولَ مرةٍ شاهدَ فيها عبدَ اللهِ البحرِيُّ يخرجُ من الماءِ : « لكنك تعرفُ أنني من أبناءِ البرِّ ، الذين يتعذَّرُ عليهم العَيْشَ مثلَكم تحتَ الماءِ !»

ضحكَ عبدُ اللهِ البحرِيُّ وقالَ : «هذا صحيحٌ يا أخى .. لكننى سمعتُ أن بعضَ العلماءِ عندكم ، في طريقِهم إلى اختراع أداةٍ أو جهازٍ ، يقومُ بما تقومُ به الخياشيمُ للأسماكِ ، يستخلصُ الهواءَ اللازمَ للتنفَّس من ماءِ البحر نفسِهِ » .

أجابَهُ عبدُ اللهِ البرِّيُّ ضَاحكًا: «إذن فموعدُ زيارتي لكم، نحدِّدُهُ عندما يتحقَّقُ اختراعُ هذا الجهاز!

\* \* \*

أجابَهُ عبدُ اللهِ البحرىُ قائلاً: « ما دُمْتَ معى ، فأنت لسْتَ فى حاجةٍ إلى أى اختراع . سأعطيك دهانًا تدهن به جسمَك ، فتستطيعُ أن تبقى تحت الماءِ بغير أن يُصيبَكُ سوءٌ . وهذا للدهانُ نستخرجُهُ من كَبدِ حيوانٍ بحرِىٌ نادرٍ اسمُهُ « الدندان» ، وهو أقوى مخلوقاتِ البحرِ وأخطرُها علينا ».



«ومع أنه من الحيواناتِ البحريةِ وليسَ من الأسماك ، يتنفَّسُ الهواءَ الجوِّئَ ويلدُ صغارَهُ ويُرضِعُها مثلَ الحيتانِ وسباعِ وعجولِ البحرِ ، فإنه ، بفضلِ هذا الله الذي يُفرِزُهُ جلدُهُ فيُغطَّى جسمهُ ، يستطيعُ البقاءَ أيامًا تحت الماءِ ، لأنه

يستخلصُ به الهواءَ اللازمَ للحياةِ من ماءِ البحرِ . ويتنفَّسُ بجلدِهِ مثلَ بعضِ أنواعِ الضفادعِ !!» « لكنه يخافُ الإنسانَ جدًّا . لأن رائحةَ الإنسانِ تقتلُهُ ، لذلك يبتعدُ عن « أيِّ أرضٍ بها بشرٌ . ولهذا لا أعتقدُ أن إنسانًا قد شاهدَ ذلك المخلوقَ شديدَ الخطرِ علينا».

\* \* \*

ومع شدد قبد عبد الله البرّى في القيام بتلك المغامرة تحست الماء ، في صحبة صديقه عبد الله البحري ، فقد انتظر أيامًا ، إلى أنْ وجد مُناسبة ليستأذن السلطان .

قالَ عبدُ اللهِ البرِّيُّ للسلطانِ : « لقد نشأتُ أعملُ في البحريا مولاي . وأرجو أن تأذنَ لي أن أقومَ برحلةٍ بحريةٍ ، أستعيدُ فيها ذكرياتِ أيامي مع البحرِ » .

وبعدَ أن حصلَ على إذنِ السلطانِ ، دهنَ عبدُ اللهِ البرِّيُّ جسمَهُ بالدهانِ الذي أحضرَهُ له عبدُ اللهِ البحرِيُّ ، ثم نزلَ معه إلى البحرِ .

ومشى عبدُ اللهِ البرِّىُ تحتَ الماءِ فوقَ القاعِ ، كأنه يمشى على سطح اليابسِ ، وقد اتخذَ من عبدِ اللهِ البحرى دليلَهُ ، الذى يقودُهُ بين غاباتِ وحدائقِ قاعِ البحرِ الرائعةِ ، الختلفةِ الألوانِ والأشكالِ ، ووسطَ صُخورِ المَرْجانِ وشعابِهِ الجميلةِ ، تحيطُ بهما أسماكُ غريبةً وعجيبةً ، لم يسبق لعبدِ اللهِ البرِّى أن رأى مثلَها ، مع طولِ ما عملَ بالصَّيْدِ ، وكثرةِ ما اصطادَ من أسماكِ .

\* \* \*

وفجأةً . وفيما هما يقتربان من المدينة البحرية . التي يعيشُ فيها عبدُ اللهِ البحرِيُّ مع أسرتِهِ . سمعَ الصديقانِ ضجَّةً عاليةً ، واضطربَ ماءُ البحرِ حولَهما



اضطرابًا شديدًا ، وأسرعَتِ الأسماكُ تهربُ مُبتعدةً ، والنباتاتُ تتمايلُ في عنفٍ كأنها ستتحطّمُ .

وأمسك عبدُ اللهِ البحرِيُّ بذراعِ صديقِهِ البرِّيِّ ، يوقفُهُ بغيْرِ حركةٍ ، وهو يقولُ في قَلَقِ شديدٍ :

« هذه علامات توكّد أن جماعة كبيرة من عَدُونا الدندانِ ، تتجمّعُ لتقومَ بغدارةٍ علينا . لكن يبدو أنها شمّت رائحتك ، فأسرعَت تُحماوِلُ الهَرَبَ

والابتعادَ خـوفًا مــن المَوْتِ . إن الحظَّ الحَســَنَ يُرافِقُكَ حيثما تسيرُ ، واليوم نفوزُ منه بنصيبٍ وافرِ كبيرِ » .

وقبل أن يُتِمَّ عبدُ اللهِ البحرِيُّ كلامَهُ ، اشتدَّ اضطرابُ الماءِ ، وظهرَ حيوانُّ عجيبُ الشكلِ ، يدورُ حولَ نفسِهِ في جنونٍ . ثم انقلبَ على ظهرِهِ ، وسكتَتْ حركتُهُ ، وبعدُها غاصَ بغيْر حركةً إلى القاعِ .

همسَ عبدُ اللهِ البحرِيُّ : « هذا واحدٌ من وحوشِ الدندان ، قتلَتْهُ رائحتُكَ ، قبلَ أن ينجحَ في الهجومِ على مدينتِنا » .

ثم حدث نفسُ الشَّىْءِ مع حيوانِ ثانٍ وثالثٍ ورابع .. يدورُ الواحدُ منها حولَ نفسِهِ ، ثم ينقلبُ على ظهرِهِ ، وتكفُّ حركتُهُ ، ثم يغوصُ ليرتمِى ميتًا فوقَ القاعِ ، وقد قتلَتْهُ رائحةُ إنسانِ البرِّ !!

\* \* \*

وشاعَ النبأ في مملكةِ البحرِ كلُّها ، فخرْجَ أهلُها جميعُهم يستقبلونَ مُنقِذَهم . البطلَ عبدَ اللهِ البرِّيُّ ، بالترحيبِ والحبِّ .

\* \* \*

وأمضى عبدُ اللهِ البرِّيُّ أربعينَ يومًا في ضيافة صديقه عبد اللهِ البحرِيِّ ، يُشاهِدُ في كلِّ يَوْمِ مِن المخلوقاتِ والنباتاتِ ما لم يتصوَّرْ أن يرى مثلَهُ في الشكلِ أو اللَّوْنِ ، أو أساليبِ الحركة ، أو الاختباءِ من الأعداءِ .

كان يقولُ: « العالمُ تحت الماءِ عجيبٌ غريبٌ ، لم يكتشفِ الإنسانُ من أسرارِهِ إلا أقلَّ القليلِ. إنه عالمٌ يختلفُ كثيرًا عن العالَم فوق سطح اليابسِ ، ويمتلئ بأنواعِ أكثرَ بكثير مما يصادفُهُ الإنسانُ خارجَ الماءِ . كما أنها تختلفُ عن مخلوقاتِ اليابسِ في تنوَّعِها ، وأشكالِها . وطُرُقِ تكاثرِها ، وأساليبِ حصولِها على الغذاءِ ، وكيفيةٍ في تنوَّعِها ، وأشكالِها . وطُرُقِ تكاثرِها ، وأساليبِ حصولِها على الغذاءِ ، وكيفيةٍ

وكان لابد أن يأتِي اليومُ الذي يقولُ فيه عبدُ اللهِ البرِّيُّ لصديقِهِ البحرْيِّ :

« مع إعجابى الشديد بهذا العالم المُدهِ شِ المُثيرِ الذي تعيشونَ فيه تحتَ الماءِ . فقد اشتقّتُ إلى أهلى . كما أن السلطانَ سيُصيبُهُ القَلَقُ إذا تأخّرُتُ بعدَ اليومِ عن العودة إلى عملى » .

وكانَ وداعُ أهلِ البحرِ لعبدِ اللهِ البرّي مُوتُّرًا ، فقد نشأت بينهم وبينه صداقات قويةٌ جميلةٌ .

وبدأت رحلة العودة إلى الشاطئ ، وعبدُ اللهِ البحرى يقودُ صديقهُ البرّى ، والسرّى لا يكفُ عن إلقاء الأسئلة حول الجديد الذي يراهُ في الماء ، والبحري لا يكفُ عن إلقاء مزيدٍ من الإجابات والمعلومات ، التي ظلّت تُثيرُ دهشة البرّي وحيرته .

\* \* \*

وفيما هما في طريقِهما للخروج من الماءِ ، وجدا جمعًا كبيرًا من أهل البحرِ ، قد تجمَّعوا في احتفال عظيم . فقال عبد الله البرّي مُتسائلاً : « عاذا يحتفلونَ ؟ »

أجابَ عبدُ اللهِ البحريُّ : « هذا



٤٣

احتفالٌ يدعونا الواجبُ ألا نتخلُفَ عن المشاركةِ فيه . لقد تُوفّى كبيرٌ من أهلِ البحرِ ، والتقاليدُ هنا تقضى بتوديع الميتِ بالفرحِ والسرورِ » .

وفى دهشـــة بالغــة ســـألَهُ البرّىُ : «مثلمـــا تســـتقبلون المولِـــودَ الجــــديدَ؟! »

قالَ البحرِيُّ: « بل على العكس .. نحن نستقبلُ المولودَ الجديدَ بالحزنِ



والبكاءِ ، لكثرةِ ما سيعانيهِ في الحياةِ من ألم ومَشَقَّاتٍ ».

تَعَجَّبَ عَبِدُ اللهِ البَرِّيُّ ، وقالَ في استنكارٍ : « تقاليدُنا عكسُ هذا تمامًا ، فنحنُ نستقبلُ المولودَ الجديدَ بالفرحِ والترحيبِ ، لأن العائلةَ زادَتُ فردًا . ونُودِّعُ المُتوفِّي بالحزنِ والبكاءِ ، لأبنا فقَدْنا عزيزًا علينا » .

هنا ظهرَ الغضبُ الشديدُ على عبدِ اللهِ البحرِيِّ ، وقالَ : « لستُ أفهمُ



#### كيف تحزنون وأنتم ذاهبون إلى رِحابِ اللهِ عزَّ وجلَّ !! » \* \* \*

وبعدَ أن انتهَى الاحتفالُ ، أكملَ عبدُ اللهِ البحرِيُّ طريقَهُ مع عبدٍ اللهِ البرِّيِّ إلى الشاطئ .

وعندما وصلا، قالَ البحريُّ للبرّي :

«الآن أودِّعُكَ يا صديقى إلى غَيْرِ لقاءٍ ، لأن نفسى لا تطمئنُ إلى صداقةِ مَنْ يخشُوْنَ لقاءَ اللهِ عزَّ وجلَّ » .

ومع أن عبد الله البرى كان يعرف تمامًا أن لكل شيء نهاية ، فقد شعر بالأسف لتلك النهاية غير المتوقعة ، التي انتهت إليها صداقته مع عبد الله البحرى .

كانَ يقولُ لنفسهِ في استنكارٍ شديدٍ : «قد نختلفُ ، لكنْ لماذا تنتهى صداقتُنا بسببِ هذا الاختلافِ ؟ »

\* \* \*

لكنه شكر الله ، لأن مغامرته التي مَرَّت كأنَّها حلمٌ مع الجنيِّ المارد ، الذي كانَ يُوشِكُ أن يقتله بسكينه ذات يَوْم ، قد انتهت ، كالحلم أيضًا ، بأن اكتشف قُدرة ابنته على مواجهة المواقف الجديدة بأفكار جديدة ، لا تخطر على عقل الكبار ولا على خيالهم. كما تعرَّف على كثير من أسرار عالم البحار المثير العجيب. وفي النهاية أصبح مستشارًا للسلطان ، يعاونه في الحكم بالعدل بين الناس.

### أنشطة حول القصة

\* نقترحُ عليكَ أَنْ تشتركَ في أحدِ أو كلِّ الأنشطَةِ التالِيةِ :

١- اكتُبُ وصفًا لشخصية سعدية الذكية ، الابنة الصغرى لعبد الله البرّي .
 مُبيّنًا رأيك في تصرُّفاتِها وأفكارِها .

٢-إذا وضعْتَ نفسَكَ موضعَ الصيادِ عبدِ اللهِ البرِّئ ، فهل كنْتَ ستغامرُ بفتحِ الجرَّةِ للمرةِ الثانيةِ ، أم كنْتَ ستمتنعُ عن ذلك ؟ ولماذا ؟

٣- هل تتخيَّلُ أنه سيكونُ في استطاعةِ الإنسانِ ، في المستقبلِ ، أن يعيشَ تحتَ سطح الماءِ مثلَ الأسماكِ ؟ وكيفَ ؟

عُضِلُ أنك عِشْتَ شهرًا في مدينة تحت الماء .. اكتب قصة حدثت في مثل تلك المدينة ، أو ارسم لوحة لبعض معالمها .

الموانية والجبال والبراكين وآبار البترول وغيرها. اكتُب قائمة بأسماء ما تعرفه من المرجانية والجبال والبراكين وآبار البترول وغيرها. اكتُب قائمة بأسماء ما تعرفه من سكان ماء البحر، مع وصف بعض سكان ماء البحر، مع وصف بعض ما تذكره ، ورسم البعض الآخر.

٦- ما رأيُكَ في الخلاف الذي نشأ بينَ عبدِ اللهِ البرِّيِّ وعبدِ اللهِ البحرِيِّ في نهاية العمر اللهِ البحرِيِّ في نهاية الهذا الخلاف تختلفُ عن النهاية التي وردَتْ في القصة .

٧- في هذه القصة ، يختلط الواقع بما يمكن أن يحدث في الأحلام . هل تستطيع أن تستخلص ما يمكن أن يحدث في الواقع من بين أحداث هذه القصة ، خاصة ما نجده من ردود أفعال نفسية طبيعية لشخصيات القصة ، في مواجهة مختلف المواقف والأحداث ، حتى إذا كانت هذه الأحداث مستمدة من عالم الخيال ؟